### عصبور الجانينة- تسجد 26 - العدد 26 حدد - ربح وأثرين 1438 ±2017 - 2016 م ربعة 1656 - 2018 الإنجاع الثارتي: 1656 - 2018 | 1850 | 2017 - 2018 |

الأوربيون ببلاد المغرب في العصر الوسيط وقرص التعايش

الم الماعر الدوري"

## Abstract: European in the Maghreb in the Middle Ages, and Opportunities for Co-Existence

Most interested people in the Mediterranean history unanimously agree on the predominance of military conflicts between its peoples and the shrinking of peace space between its states. Despite this, and following some meticulous historical cues, we can discover numerous peace and coexistence opportunities that linked the two Mediterranean shores, especially Morocco that underwent a busy commercial traffic. The Moroccan ports were over-crowded with European traders, who were living in private institutions. The central authority assumed their protection and facilitated their commercial transactions and religious practice. It is this luminous and civilizational fact that we will try to shed light on in this article.

فقذهة: ظل الغرب الإسلامي هم تاريخه الطويل عمل أنطار التحار الأوربين الدين وحدوا في بضائعه سوقا نافقة بأوروباء سواء تعلق الأمر بالمتتحات افضيا حاصة للواد الفلاحية من حبوب وزيوت ومواشي أو بالثواد ذات الأصل السودان من عاج وتبر وملح وهيد.. وكل هذا مقابل غموطة من البضائع الأوربية من منسوحات و أواي وأسلحة وعطور...

وهذه المبلية التبعارية النشيطة بطبتها المديد من الاتعاقبات والمعاهدات التي كانت بون السلطة المركزية في بلاد الفرب، وبعض الدول الأوربية خاصة الجسهوريات الإيطالية وأركون وصقلية ومنذ المحب الدرنسي مرسيقيا مثلا، وكان حوهر هذه الاتفاقبات ينصب أساسة حول السماح للسفن الأوربية بوسق مواد يعينها يُعققون من ورانها أرياحا هامة، ويعددون رسوما جركية تسعفهم في ذلك، هذا في الوقت الذي كانت فيه الشولة تتحكم كليا في الرسوم الجمركية على الدامل ودخارج وتتولى مصاخ الدي الميانة استفاعها.

<sup>\*</sup> كشام الدول، باحث في ناوح البدوب قصم الوسط وقباط قصيم العالي بالبركز الجهوى لنهز البرية والتكوير، وجدا. الدينكة البغرية

وقد ظلت هذه الرسوم الحمركية مربط الفرس في كل الانفاقيات التي وقعتها الفولة المغربة المركزية على الأقل حتى المراحل الحديثة من تاريخ المغرب، بال وكالت الورقة الرائعة التي تشهرها في وجه القاصدين إلى مراسبها من أحل الشعارة، وتضغط بحا عليهم فترقسهم على خطب ودها وتيسير سبل الشحارة بمراسبها، وأحقيق نوع من الامتياز على مستوى التحقيف من عبده هذه الرسوم.

ولنا في تعامل الدولة الموحدية مع الجمهوريات الإيطالية حير دليل على هذا النوحة فقد سحلت الإدارات الدارتية أن فلوحدين سعوة إلى الإقاراب من النحار المنويور ومنحوص امتيازات حركية غير مسوقة فسهلوا لهم التحارة في كل فلراسي اختاضته للدولة الموحدية يوسو حركي واحد حي يعقد البواءة، يؤدي في ميناء واحد وقتنقط به عند الرسو بالتي المراسي التاحة للدولة فلوحديا، وحددوا لهم نسبة الرسوم الحبركية التي قصب أداؤها لذى مشرف الديوانة أأم بينما لم يجد أهار بهزا من الموحدين غير الحفاء والشروط التحارية القاسية، إن على مستوى المراس المراس المحارية القامية، وإن على مستوى المراسي المراسي المكتهم الرسو مماالاً؟

وكان طيعيا والحالة علمه أن يستقر حن من أهار أوربا يبلاد المغرب إما استقرارا طويلا أو مؤتنا في المنادى المنتشرة في المدن المنحارية الرئيسية في السواحل أو بداخل البلاد، كما أن حضور التحار الأوربين كان وازنا في المراسي الكبرى التي كانت تتم بها محتفف العسليات التحارية، فما هي تأثيرات الوصود الأوربي تمراسي وفنادى المغرب الوصيطا وكيف العامل معها المحتمع المغرب عادية السلط المركزية؟ وماهي حدود مرص التعايش بين التحار الأوربين ومعايم المعمر الوصيط تعاملة منابة وقضاد وقضاة ومحمر الوصيط تعاملة ماكنا السواحل والمتعاملين مباشرة معهم من أنعار مغاربة وقضاد وقضاة ومحميدية؟

المعضور التجاري المغربي بأروبا: قبل الطرق قده الأسئة بالتحليل بالمنافشة على ضوء ما تتوفر عليه من معطيات مصدرية، يحدر بنا الوفوف قليلا عند مسألة لها من الأهمية فلتيء الكتر، وتذكر أن توضح عديد الإشكالات التاريخية، كما أنها يُذكن أن أحيب عن بعص

# مصبور الجاديانة- البحد 26 عدد 26 عدد - وبع رافرين 1438- 2017- Depot Légal 1154 - 2014 الأماع القانوني: 1154 - 2014 الانتاج القانوني: 1154 - 2014

الأمناة الحوة في تاريخ الغرب الوسيط، إلها مسألة الحضور المعري بيلاد المحرب أو الكفو" مناصة أبريا.

ونظرياه مثلما كان النحار الأوربون يجوبون مراسي بلاد المغرب ومدنه النحارية، الإن التحارية المالة التحارية ومراسي الضفة الشمالة من المنوسط، حاصة وآن أحد لهم ذكرا ومستقرا في المدن التحارية ومراسي الضفة الشمالة من المنوسط، حاصة وآن العديد من الالفاقات الوقعة بين اللول الأوربية والمنتطة المركزية في بلاد المغرب تشور إلى المعاملة بالمثال، وبما تسمح به قوابيتهم وأعرافهم التحارية والتي تقصى بضرورة توفير الحماية اللازمة للنحار المفارية، وتضمن ممارستهم لشعالهم الديبية، إلا أن الأكيد أن هذا الوحود وإن لم يكن منعدما فإنه كان على الأقل باهنا فلماذا با ترى ؟

من حلال تبعد العص الفتاوى التي أوردها صاحب آكرية السفن، وبعض النوال التفرقة في هاوي الن رشد، وكذا المهار، يتضع أن الفقهاء كانوا يترفون طبعها بين السفر عما والسفر بها، وقد يكونوا يستحسنون ركوب السعر المطبة القرر عليه، واعتبر ركوبه حطرا في الأوقات اللائمة للملاحة، فكيف سيكون موقفهم إذا ما عال البحر وكثرت أنواؤه وغلب نقطر على ركوبه؟

وحتى إذا استوفت الرحلة البحرية شروط السلامة البحرية التي كان يشرف عليها اهتسب
وعافر الديوانا، كأن توسق فلركب بالقدر اللازم من المؤاد التحارية وعدد عدد من الأشخاص،
ولا يسمح لها تدعر عباب البحر إلا إذا كان الحو ملاكسة، وفي على شروط السلامة عدد، قد
لعدت ما يمكر صفو الرحلة: من هيجان البحر أو هيوب الرياح العالية وكثرة الأنياء تما ليعل
الخطر المدفة بالمركب ومن فيد، ومن هنا لم يكن الطليد من الفقهاد يستحسنون ركوب البحر
العلية المرر عليه، وهذا الموقف للفقهاد الفقف كلها عند حديثهم عن النحارة الدية والنحار
الشيطين ها حاصة تنك الدحارة القوافلية التي كانت أحوب بالاد المغرب أحو بالاد المبودان أقا

وبالرموع ليعض الوثائل التي بين أيدنا حاصة الذك التي جمعها ماني الالري وأداري وأحد. العزادي ونصطفى نشاط<sup>(4)</sup> ... فإنه كثير ما يتم التنصيص على معاملة المسلمين أمارا كانوا أو طبحين بأرض الدول التي وقعت مع المفارية معاهدة سلم وأمارة معاملة بالمثاني، أي مانسا كانت الدولة التعربة التحار الأوربيان الموجودين على أراضيها وتبسس أمو محارست

لمحتف العمليات التحارية التسموح بما واقتفق بشأفا وكذلك مزاولتهم لشعائرهم الديبة واحترام عاداقم وتقاليدهم، قطى الدول الأوربية أن تضمن حماية الغاربة الذين وهدوا طي أراضيها وقصمن إفادتهم حتى يكسلوا مهامهم.

وإذا كان الحضور الأوربي في الدقه الإسلامي محكوما يوح الشريعة الإسلامية التي تعاملت مع هذه الوضعية في يخار أهل الدمة الذين ترشت لهم حقوق بواحيات النوم الفقهاء بإحبار السنطة المركزية بصرورة احترامهاء فأرسلوا العديد من الأحكام واعتارى في الموضوع تعيد للعاملة الحسنة كما بعيث عليها فشريعة الإسلامية، وتضمن فلمارسة الشخصية لشعائرهم الدبية وأعرامهم المصمية.

طفاكله بادر بعض الفقها، إلى معاطة مشكلة ومود المسلمين بأرض الكنر ورأوا فيه أوجه الكراهية، وقد تاقش بعض الفقها، المذكرة هذه انسألة معتمدين على ما رواه الإمام مالك الدي كره حروج المن إلى دلاد الحرب قصد النخارة سواه كان مسلكه قطريق الدي أو الطريق الدي كان مسلكه قطريق الدي أو الطريق الدمون، "وفاء ستل \_الإمام مالك\_ عن ذلك فقال: قد جعل الله لكل نفس أجلا ليقفه ورؤف ينقفه \_ ماه

وكان درد الكرافية عبد الإمام مالك رحمه الله قاسها على وحوب المحرة من دار الكثر إلى دار الإسلام على كل من امنين الإسلام، وكان شاهده في دلك النص القرآق: "والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا "أ، وكذلك فوله تمال: "إن الذين توفاهم الملائكة طالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسفة فعهاجروا فيها فاولتك مأواهم جهتم وساءت مصيرا". (?)

ومن هذين النصين اخترت الهجرة باقية بواحية على كل من أسلم بدار الكثر ليتنحق بدار الإسلام حتى لا أمري عليه أحكام الكفار<sup>(8)</sup>، هذات أن لا يستمر في أداد المرافض التي أوجبها الشرع، طنا كان عليها، تفالكية بكرهون بقاد تلسافر في دار الكثر، "قوفة وجب بالكفاب والسنة واجماع الأمة هلى أن من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر وبلحق بدار المسلمين ولا

يكون بين المشركين ويقيم بين أظهرهم ثنالا تجري عليه أحكامهم. فكيف بياح الأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة وغيرها، وقد كره مالك رحمه الله تعالى أن يسكن بلد يسب فيه السلف، فكيف بيلد يكفر فيه بالرحمن وتعهد فيه من دون الله الأولان ولا تستقر نفس أحد على هذا الأمر وهو مسلم سوء مريض الإيمان "".

وقد تشدد الفقهاء في هذا الموضوع أبدا تشدد وذلك حرصا من حاليهم على أن لا يفان للؤمن في دينه، فأسقطوا إمامة وشهادة من دخل بلاد الحرب طائعا غير مكره الأنه بيعد أن تماز شهادة من سافر إلى أرض الحرب للتحارة وطلب الذلبا وهو هارف بأن ذلك لا يُعيز قد، وأن أحكام الشرك تحري عليه وهو أدى من هذا يجرح الشاهد وتسقط شهادته علاقه.

وهكفاء فقد كان للمامل الدين القتل الأساسي في عدم وجود أعداد هامة من للمارية في أرض الكفر لمسارسة الأنشطة النحارية، ولعل هذا ما يفسر عدم قدرة الدولة المغرية الوسيطة على غزو أسوال أوربة واكتفالها بدور الوسيط التحاري، ومن ثم لا يمكن أن بأحد بما دهب إليه أحد الباحثين (11) الذي أرجع سب قلة التحار المفارية في أوربا إلى ضعف تقنياهم الملاحية لأن الأسطول المغرب لم تكن تقصه الإمكانات التي توصوله إلى أوربا عاصة سوحلها الحنوبية، على الأقل إبان قوة السلطة المركزية في يلاد المغرب بعد 1446هـ التي أرحت لقيام دول مغربية قوية: المرابطون والوحدون والمرببون.

الوجود الأوربي بمراسي المغرب وفادقه خلال الفترة الوسيطية: حضمت الدبوانة المربة في المعبر الوسيط لتنظيم عمكم بما ضنته من مؤسسات تنبل لسهيل عملية الداخل والخارج التصدير والاستوادا وقد طهر فيها التأثير الأوربي بشكل عاص على مستوى اللغة التي كال يتكثم بما موظفو الدبوانة المغربة وكذلك على مستوى الاحتكام للأعراف والتشريعات الأوربة عندما يكون أحد طرق النزام أوربه.

1-على مستوى اللغة: إن العملية التحارية بين الغاربة وأمار أوربا كانت تتم بين طرفين بتكلمان لغات علائلة، غنا فرض وجود أناس بتقنون بعض الألسن ولفائه، ويتولون بذلك لمسهيل عملية التواصل بين التحارد وفي علما الجانب بالذات بين التأثير الأورى في المراسى

التفريق، وبطبعة الحال لم يكن ليسس شرائع كثيرة من المنسع المعري حاصة ساكنة السواحل، وإنما التأثير الأوربي كان يمس العناصر التي كانت في لدلس مباشر بالتحار الأوربين وفي مقدمتهم فنة المترجمين الذين اعتبر وحودهم في الديوانة ضروبها الإنعاج الصلفة التحارية .

لكن على كان بإمكان كل من أكثل بعض اللغات أن يكون مؤخلا غله المهمة، فيتولى بالكن عليه النواصل بين التحار المعارية والتحار الأحالب الذين برشون في بيع سلعهم ببلاد للعرب أو يشترون سنعا منها؟ أم أن الأمر كان يخصع أساسا لناظر الديوان الذي يتولى تعين للتوجيز؟ أم هل كان على على عرجة واحدة؟ أم أفم كنوا متعاوتين في التحصيصات والامتيازات؟ ومن هم الأشحاص الذين كانوا يتولون هذه تقهما؟

إن عاولة تنسس إحابة عن هذه الأسئلة تحمل في طيافا كثيرا من افعارفة معاصة وأننا لا توفر على إشارات ونصوص صرخة تمكننا من إحلاء الغموض عن هذه الفنة، قبحصوص ديانات هؤلاء لتوجمين فإن الصاصر الأساسية التي كافت تقوم عدد المهمة هم البهود (18 لما عرف عنهم من كثرة تتقلاقم وإتقافم الفات متعددة أهلتهم لممارسة هذه الوطيقة، وإن كنا برجع أن البهود لم يكونوا وحدهم من اضطلع عليه فلهمة، بل وحدث إلى حالبهم عناصر مسلمة وأهرى تصرفية كانت كولى صبلية الترجمة .

بالحملة فإن هولاء المترجين كاتبا يشكنون شريعة مهمة وم يكونوا على قدم المساواة، بل إن الفرق بينهم كان واضبعا شا معل أحد الباحتين يفرق بين هؤلاء فحمل منهم مترجمين رئيسيين أو أساسيين كانبا بتولون الترجمة والعبياغة الرحية للمعاهدات القام ومترجمين أقل مرتبة من الأواش وكانبا بتولون شبهيل هسئية شواصل بين البائع والمشاري والتعبير عن حاحات كل طرف ماصة إذا كانت المسئية التحلية شراعات وار الدبيانة.

الكن سواء أكانوا متوهين وتيسين أم ثانويين قإن شهاد تم كانت نافلة وملومه لكل الأطراف، الأم الدي توهيد توهيد وهلمه لكل الأطراف، الأم الدي وهيد توهيدا في الموهمة الصدق والأمانة وهذه الصفات كان ناظر الديونة يتولى احتيازها في فلترهم لأن الأمر يتعلق تنود أساسي يعذي حريبة الدولة تمون هام، لحذا كان لابد من حسن احتياز هذه الفتة حرصا على استمرار الدلافات فلفرية بالدول الأورية (184)

### عصور الجنيدة- المدد 26 كتاب ربح والزين 20164-1016، 2017م ولاد ISSN 2178-1636 الإناع القاران: ISSN 2178-1636

وكان تكومم يشرم بأن لا بأحد من الواحيات إلا ما توجيد الفوانين من أحرف ولا بأحد ما بقدمه له الدعار من هدايا أو ما أشيه فالش<sup>(85)</sup>، لكن السوال الذي يطرح بإنجاح هل كان التوجود بشرود عدد الشروط عاصه في استيفاد أحرامها ألم يكونها بتطلعون إلى أحد رشية أو أحرة أو هدايا إضافية من فصدر؟

رضم أننا لا تتوفر على دراسات حول بعض فاسلوكات الاسمية مثل الرشوق، إلا أننا نرجع أن المارجين كانوا ينترمون بشروط العمل كما يتعدها ديوان الإشراف كلما كانت الدونة قوية، لكن حلال فدات الاضطرابات والقوضى فراما تطفو إلى السطح بعض التصرفات الشاذة.

أما بتصوص احيار فلنرجان فإن الشرف على الديوانة كان يتولى عبلية تعين موجع لكل حالية مسيحيات ولا يُعل الأي مترجم أن يرفض العبل، ولعل هذا ما يكشف عنه الطلب الذي قدمه أحد مكان مدينة بعاية الأحد كبار أهار بيزا والمؤرخ ب 22 بيد 1207م/603ه يتلف بعدية ليفيله بعدية ليفيله بدرائي يومهوا رسالة إلى المكتف بإدارة الديوانة ببحاية ليفيله مترجما في الديوانة ووسيطا أداريا لديهم في المفاتة المجارية الديوانة ووسيطا أداريا لديهم في المفاتة المجارية الديوانة الديوانة بحاية أليفيله

ويظير أن المترجين كالوا يشكلون قنة متبيرة كانت الدولة السعى الاستطاعية بل وإرضائهم ما يشمونه من حلمات حليلة المدولة، وأمل هذا ما يسمح به الاستتاح من حلال ما عبوت عنه رسالة صاحب ذيوان توتس والمهدية والذي خاطب ألمار بيرا بخطاب ضحه بحمومة من القضايا من بينها: قطبة تتمثل بضويرة السعى الحبيث الاسارهاع المترجم "مهدي أخو وهاب" الذي كان قد أسر في إحدى عملهات القرصة الذي كانت تنشط في مياه التوسط، وعا يكشف عن مكانة هذا الترجمات أن ناشر ديوان تونس والمهدية أبدى استعداده لندنع في الانتفادة من الانتفاد من الأسر" وإن لم يكن عبدك فسنطعني عنه وفشعريه وتكفي لي يقالك ولا فقرط في هذه فليدية المجيدة الله المدينة الله على هذاك المرط في هذه المجيدة المجيدة المدينة المدينة المحادة المدينة المحادة المجيدة المحادة المحادة المحادة المحددة ال

ويظهر التأثير الأوري في المراسي المعربة أيضا على المستوى التشريعي \_القطالي\_، وإن كما تقر منذ البداية أنه لم يكن بالشكال اللافت للنظر، حيث كان مشرف الديوانا (198) يتولى السهر على رعاية التحار النضاري الموجودين بالمراسي المعربة بحداث الاتحار ويضمن مصالحهم وتحسيم مما قد يلحق بحم من صور إبان تعاملهم مع التحار الحليف، وكان يستع بصلاحيات قضالية هامة: منها أنه يتولى الدقاع عن للغارة في القضايا والخصومات التي ترفع إليه من قبل التحار الأحانب، كما يتولى تنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي إذا ماكان المعازبة هم الذين وقعت عليهم الإدانة، ويقوم بإنصاف الأحانب ويمكنهم من كوقهم.

أما إن كان التحاصدان تاحرين أحبيين فإن الشرف بتوقى الفعال ينهما بما تقتفيه التشريعات والأعراف، ولعل هذا الأمر الأخير يعكس حالة من التحايش التي ألفها التحار الأوربيون بأرض المغرب، ولم يجدوا أي عضاطنة في الاحتكام إلى المشرف على الديوانة أو القاضي المسلمين لأنه قد تأكد لهم أن الأحكام لا بد وأن تراعي ما يتعارف عليه التحار في المراسي المغربية، ولم تنفلت هذه الإحراءات التشريعية من الدولة المغربية وبالطبيط من القضاء إلا بعد أن اضطربت الأوضاع في مغرب القرن 18م/12ه عندما ضغط الأوربيون على المحزن للغربي وتالوا العديد من الصلاحيات التشريعية والقضائية.

أما إذا حدث وتوفي تاجر أحبي بأحد للراسي للفرية، ولم يوجد من عثله من القناصل أو من يسهر على حفظ مائه ويصلي تحارته من بُحار البلد الذي ينتمي إليهم، فإن المسؤولية في هذه الحالة تنتقل مباشرة إلى المشرف على الديوانة للفرية وتتم مكاتبة الدولة للفنية إلى حين قدوم من بنولى تصفيه تحارة الفالك (القالم)، ومع نحاية القرن الاه/ قدام بدأت الوضعية الفاتونية للأحانب المقيمين بالمغرب على المسؤوى التشريعي تعرف بعض التغيير، حاصة إذا كان أحد أطراف الفضية أحنيية أو كانوا كلهم أحانب، فإذا تنازع شخصان ينتميان إلى حنسية واحدة فإن القنصل وحهازه الإداري يتولون الفصل بما يتلاءم وقواتين وأعراف البلد الأم (المام)، وهنا الأم عادي ولا دسل للمنظرف على الديوانة المفرية في حصومات تنشأ بين أحانب، لكن الأم خانك ولا إذا كان أحد أطراف القضية عنصرا أحنها مسلما أو ينصي خالية غير التي ينفمي إليها المدعى.

فإذا كان المدعى والمدعى عليه من جاليات أوريه عنلقة فإن القضية أعلى بحسب الأعراف والقوالين المتعارف عليها بين التحار (22)، أما إذا كان أحد طرقي القصية مغربيا فهاهنا وحب على المغربي رفع قضيته إلى الشصل الذي يمثل للدعى عليه ويتولى النظر في القضية، إلا أن هذا للبدأ القضائي أذحلت عليه عندة تغيرات توضحها الاتفاقيات التي وقعتها السلطة المركزية للغربة مع كمونة بيزا ما بين 713هـ و754ه /1313م و1353م، عندما عمد البريون إلى منع حهاز الديوانة النظر في كل القضايا دات الأهمية الكوى، كما يتوى القاضي المعري النظر في القضايا التي يكون فيها آحد الأطراف مغربا والطرف الأعر من يزا (33).

الفتادق: نظرا لكون بلاد المفرب كانت تعرف حركة تحاربة نشطتها العديد من الفتات الاحتماعية من حنسبات تتولى إبواء هذه الاحتماعية من حنسبات تتولى إبواء هذه العناصر الغربة عن المحتمع للغربي، وتوقير لها كل ما يحطلها تشعر باقراحة سواء من ناحية الإقامة أو من الناحية الروحية للتمثلة في إقامة شمائرهم الديبية.

إلا أنه رغم أهمية الفندل، فإن ما نتوفر عليه من أبحاث لا يكاد يتحاوز بعض الإلحارات للتنصية داخل مواضيع محتلفة، وثعانا فلمس قلباحثين مورا يتمثل أساسا في قلة فلادة فلصفرية، فلا لكاد نظر إلا على إشارات في كثير من الأحباد تأكونه عابرة لا تبرئ عليلا ولا تشعي جرئعا، ولا تقدم ما يمكن أن يتحد أساسا صلبا لبناء تصور واضح حول هذه المؤسسة، وتبقى الرواية التي أوردها صاحب "احتصار الأحبار،.." حول فنادق سينة وما أبرده صاحب "زهرة الآس،،،" و"الفرطاس،،، " حول فنادل فاس وينود يعض الانفاقيات التي وقعتها السلطة فلركزية أعم فلعلومات التي يمكن أن تسعفنا في البحث في هذا فلوضوع.

لقد جرمت الحاليات للقيمة بالاد المغرب على التحمع في فنادق تابعة لدولتهم فقد كان لحدوة فندقها وكان ليزا فندقها ولمرسيليا فندقها... وكان يتم التنصيص على هذا الأمر في المتنف الاتفاقيات الموقعة بين ططرون، ولا ندرى هل كان فتحار يلزموك بالإقامة في الفنادق النابعة لدولهم أم أن الأمر كان فيه يعني الفسحة؟ وإن كا قبل إلى الاعتقاد أن تجار الدولة الواحدة كانوا بميلون إلى التكال والاستقرار في الفندق الذي يتبع دولتهم حق ينسق من ممثلهم من منابعة العمليات الدجارية والمرافعة عنهم في الديوانة أو عند القاضي، وحتى يمكنهم التواصل فيما بينهم على مستوى لبادل الأحيار السبائية التي قم دولتهم، وثلك التي قم أسرهم ودويهم، وكان الأهم هو تبادل الأحيار النبائية التي قم دولتهم، وثلك التي قم أسرهم ودويهم، وكان الأهم هو تبادل الأحيار النبائية بالأسواق وحاحاتها وتقلبات الأسعار والمواد التي تحد رواحا كيوا في بلغاضم.

وقد كانت المولة المغربية تتولى خاية هذه المؤسسة بواسطة رحال اقتبرطة الذين يتولون مراقبة من يتاخل الفندق ومن يخرج منه، بل ايضعون المثنت فيهم والذين لا تتصلون رحصة من القبصل ترجمي للم الدحول إلى الفندق!<sup>244</sup>ا

ومن جنها أحرى، فإذا كان التجار داخل العندل يتمتعون بنوع من الحرية في محارسة مُلُوسهم الدينية، وهادالهم المتسعية فهل كان قم الحق نفسه في محارسة هذه الطفوس والتقاليد حارج الفندق؟ وهل كان التحار النصاري يواعون التقاليد المتسعية والشرعية التي تمكم المنسع للفرى؟ أم أفس لم يكونوا يقيمون لفلك وزنا؟ وما دور فلحرن في مثل هذه الحالة؟

القد كان طبيعا أن يكون التأثير متبادلا بين الجانيين إيضابا وسلباء قإذا كان المعزن المغري حريص كما هو الشأن بالبسنة للدول الأوربية على استمرار العلاقات التحارية والديلوماسية بين الطرفين والتي تزكيها السفارات والمراسلات المبادئة بين الطرفين رفية في تنشيط الرواح التحاري وتعمريف فاتض الإنتاج ومواحهة سنوات المحاعة والمسعية، فقد كانت تبرز إلى السطح بحسوفة من الطوافر المحتمية التي انتشرت ببلاد المغرب من جراء هذا اللقاء بين عناصر لحا أحراف وتفاليد ودباتات محتفدة، ولمننا تزعم أن هذه الطوافر كانت وليدة هذه نترجلة فقطم ولكنها كانت طواهر إنسانية وجدت منذ القديم ولمل في تعارف الناص على بعضها ما ينين عن خاك.

ومن حراد هذا النفاد بين المفارية والأوربيين في العصر الوسيط، كان أن ظهرت سلوكات كبرة كان يأتفها المفارية من جراء تحريم الشريعة لما، وتبقى المشروبات السكرة \_الحمر\_ أهم الطواهر التي كانت مراقفة للبحود الأوربي بيلاد للعرب خاصة في فلدن السناحلية.

وتحدر الإشارة إلى أن الحمر كان من الحواد الفقائية الأساسية التي كالت تشكل العقاء الرئيسي السحارة النصارى والسحار على حد سواء، فقا كانوا يحرصون على النزود منها بالكسيات الكافية التي تعطي حاحاتهم منها أثناء الرحلة، وكفلك أثناء الإقامة في الفنادق التي قد تعلول بحكم ما تقتصيه الصفقات التحارية من وقت لإنحارها وترتيب صفقات حديدة وإحراءات الشحن والرسوم الجمركية، قد كان التحار يحملون منها كميات تقوى الحاحة مستغلين إعقاءها من الرسوم الجمركية شأتها في ذلك شأن بعض المواد الفقائية الأحرى. الحالة

و معقع القديد من الأعافيات الموقعة بين الدائة اللكرية الغريبة والدون الأداية بالعديد من المعافيد من المعافي بعض العدد ب التي عدوب في واقله من المعافي بعض العدد ب التي عدوب في واقله المديد عدم المديد عدم المديد عدم المديد عدم المديد المديد عدم المديد عدم المديد عدم المديد عدم المديد المديد عدم المديد المديد عدم المديد المديد المديد عدم المديد المديد

ف مساس دید حدید بین انتخاریه و تفکیر دیدستی لاسلامیه داخیر دیگری بسول بدند حریر الدهارة أو الآباد هوده بادیک سنخان مع جری می بدن السریف بسیوس فیرما <sup>28</sup> با بد دور الدهارة أو الآباد فتومیسات فرهبر أنبا لا ابنیک معتومات واقیة بسمح حدی بسیو مصبح حور دوصوح باب یمکی آن برغیر آنه بد کان یوم عنی است. الاحداب اصطبح مسالهم ممهم (یان رحانهم ببلاد المرب التی غالب ما کانت فصیری أو التراح بداب البند فراغیر خَدَّوا بَلُ الآباد دور فلیعاد بالفندی الدی ینزلون به (28)

وقبل في تجديد أوفات فتح العبدق وإعلاقه بولا ما يسر بأن بسطه العبابة دايت حسى من تسرب يعض فعادات افتسعيقه ويبقى تعامل الأوربيون مع بعد به لا ينجه البعامل بنجابي امان علان ما فرقه فناجد اوضف فريقيا<sup>300</sup> عن فندق فمن لوب يصبح مدن بسبب يعفن بسيادات اهتمهم من معافرة اجترة التي كانت تبواجب براي ومستم ميطفي للحزن ويغشاها كل من يربد إشباع لذنه، هذا فضلا عن أولفك الذين ينشبهون بالنساء ويتربنون بزيتهن ويتكلسون بكلامهن 31:

لكن هذا لا يعلى أن كل الفنادق الفاسية كانت تتنشر فيها هذه السلوكات، يل وجدت فنادق أحرى كانت على درجة كبوة من الاحترام، ولندع الوزان يوضح موقف المنتمع من هذه الفتة فيقول: "والواقع أن مملكة فاس تضم أناسا هم أشرف حلق الله ولا علاقة لهم إطلاقا مع أمثال أرباب الفنادق التي سبق ذكرها، فهؤلاء لا يافالطهم إلا الأرافل من أسقل الأسافل ولا يكدمهم أي فقيه أو ناحم أو صابع محتشم ويمنعون من الداعول إلى الفنادق القريبة من الحامع... ويتبيى لهم الموث جميع الناس لكن قاكان الأمراء يستقدمونهم خامعات الجيش كما ذكرت فإنهم يؤكراتهم بعيشون كلك العيشة الكربها، المحالة

آما من الناحية الديبية، فرغم أنها لا تتوفر على نصوص صريعة تشير إلى نشاط العمليات التبشيرية في المفرب الوسيط، والتي كان يقوم بها رحال الدين المقيمين في الفندق الذي نصت الاتفاقيات على ضرورة توفره على كبسة للعادة وأذاء الشعائر التعدية، وتبيل للاعتقاد أن رحال الدين كانوا يتولون التأطير الروحي للمسحيين سواء أكانوا مقيمين في الفندق أم أولنك الذين كانوا يعملون في معوف الجيش، وانطلاقا من تشاطهم هذا تستعد قيامهم بعمليات البشير وتشر السيحية في صفوف المسلمين.

ونظرا لكون رحال الدين المسيحي يعرم عليهم الزواج، فإننا تتوفر على وثبقة تحص بلاد للغرب (قام) توضح بحلاء الإحراءات التي تنجد ي حق القسيسين والرهبان، ومن ذلك منع النساء فلسلمات من الدخول للكنافس ومنع النصرائيات كذلك من التوحد إلى الكنافس إلا إذا كان اليوم يوم عيد، وقد ير هذه المنع يكون القسيسين يعمدون إلى الزلا مع النصرائيات للترددات على الكنافس أفإض يزين مع القسيسين وما منهم واحد إلا وعده من هن إلتنان أو أكثر يبت معهن، وقد صار هذا عرفا عندهم لأضم حرموا الحلال فاستحلوا الحرام، يعب أن يؤمر القسيسون بالزواج كما في ديار المشرق."

وما نعب أن تذكر به أن الفنادق لم تكن منتشرة في كل أرجاء بلاد المعرب الوسيط، وإلها اقتصر وجودها على المدن الكيري خاصة تلك التي تعرف حركة تجارية تشبطة فرضت وجودها

العناصر النصرانية أو اليهودية عاء وتأتى على رأس هذه الثاث مدينة قاس التي كانت تعرف حركة عمرانية نشيطة علال المرحلة الوسيطية من حراه استقرار السلطة المركزية بها، وباعتبارها نقطة هامة في الحبور الذي كان يربطها بسجلماسة، فكان طبيعيا أن تولى السلطة المركزية عناية فائقة لإقامة الغرباء حاصة أولئك الدين يقدون من المنان الأوربية، فبني يوسف بن تاشفين بما "الحمامات والفنادق والأرحاء وأصلح أسواقها وهلب بناءها عاها، وقد ذكر الجزيائي أن هادل فاس بلغت أربعمالة وانسعة وستين فنتقا في آيام فلرابطين والموحدين اللقي ما يعكس يوضوح الأهمية التحارية للمدينة

وباستتناء مدينة قاس باعتبارها مدينة داخلية لمسياء فإن باقى الإشارات المي تتوفر محليها حول مؤسسة الفنادق تتعلق أساسا باللئان الساحلية كما هو الشأن بالسبة لمدينة ألميهة التي كانت قطبا أماريا نشيطا حاصة على عهد الرابطون، وبلغت فنادقها اسعماله وسيعين فندقا الله الله الله المتولى من المتوسط برزت مدينة سينة التي يلفت شأوا عظيما حاصة على عهد المرابطين والموحدين، وقد الشارت العديد من الصادر حاصة الكتب المغرافية بالأهمية التجارية للمدينة والحركة الكليفة للتجار الأوربين والسلمين بحا والدين كانوا يتجلون من فنادفها مستقرا شير.

والقضل يقصوص فنادق سبتة يرجع بالأساس للمعلومات التي يقلعها صاحب الحصار الأخيار..." الذي أمثنا تحديث مفصل عن قنادق تقديدًا، فيذكر أن عدد الفنادق بسيتة قد بلغت ثلاثماتة وستيل ففقا (37)، ويفصل الخذيث عن يعضها فيذكر فنادق النصاري السبعة ويُعَدُدُ مُوقِعِهَا فَيَامُهُ قَالُهُ دَارِ الْأَشْرَافِ الْقَالِ، ثما يعني أن الأوربين كاتوا يقضلون الإقامة أو اتخاذ فنادق قرية جدا من للرسي حتى تسهل عليهم عملية البيع والوسق، وربما يكون ذلك محكوما أيضا بالوضع الأمني الذي يفتوض أبه متوفر في المناطق الحساسة من فلدينة مثل مركز الديوانة أو مكان إقاحة الولي أو السلطان وهذه الصفة الأمنية تتضاءل في هوامش للدينة.

ولعل ما يمكن الاحتفاظ به في هذا الستوى أن بلاد للغرب طلت لفترات طويلة محطة استقرار التعديد من الأقراد عاصة التحار، إما في إطار إقامة مؤفئة أو طويلة الأمد لإلحار مختلف عملياقم التحارباء وقذ التومت النولة الزكرية يتوقع المؤسسات التي تيسر غؤلاء عملهم

#### ردد ISSN 2170-1636 (يداع الله عندون 154-2014 (SSN 2170-1636)

وتضمن فارمتهم خياقم الشعصة والدبنية، الأمر الذي يمكس قيمة التعابش الذي كان سالدا في المتبع للقرق الوسيط.

الهوامش

I CHE, Duloureq., L'Espagne Catalane et le Maghreb an. 13 et l'é sciècle, P.F.P. 1966, p.592-2-M. Hammann, les relation commerciales eure Pine et le Maghrebe sons l'empire Almohade in Instantande for 2, 1997, p.66.

3-این آن بینی آن دستر افت زور رفتان، طارد تینی دارد 1993 می 34 --4- بسیل بسی منه ترکار ق مها حددگذار زند فلیدند سپادت افسا منی رفتان، دارد ترب بزندی بیرت 1990 و 25 می 1890 م 4 میا بزندن آنا بد 73 د - 7 میا فلید کردرد 96 - 4- این فلد منتز ملی چاد در 153 ر153 - 9-شد، و2د بر 153 - -10 - فلید در 154

Ti d Heers Lee Etnes de l'Occulent Mosolnone au XII. XIVenne solicle. Alger subgillië. 155 مونع نبیرہ الحجا التر کار وکلسٹ الدیا واقد سا بہتم پانی مجمد السانل باسائل بگت تاہی دانیہ می ال 154.

13-Mes Latrie Relations et commerce. Pare 1868 p 330.—14-854; p 339. 340-35-86dem.—16-Mas Latrie, op en p 340.—17-85d.64

18 أحد قوري، عبرية عديد من رساق موسوم فيس الأول، بندورت كانا الادب البيوند 1996، من 217 —19—25 يتراب فقر ويد عبرية عديد من رساق موسوم فيت الأول، بندورت كان الادب عبر المال عديد كان المراب فقر المواد المراب ال

28 - "مرسد جبائد فيه ونده وجد حير وه أمر كم طالب... سيه ماهند الإياريم (1) وي سيه هامل (1) حد بها أية من طبك بالد ويكو بالد ولا منها ولا ويكو بالد ولا الله المن الله الأسم الله الله المنظم المنها ويكا ويل من عم مساكله هند فليها من الإسلامة و مبترات المؤدر من درسا من 231 - 31 مكس فولاد وبعد إليانا إلى فيد مني وفيه الأميم عرف الا الإسلامة و 33 مد الدي فليها المراح الميئرانسي و 3 الايرانسي المنازس المنازس

قدوري, الطاهر. 2017. الأوربيون ببلاد المغرب في العصر الوسيط و فرص التعايش. *عصور الجديدة,*مج. 7, ع. 26, ص ص. 53-66.